



سبكي لله ويع ئىتىداللۇسكىلىن « ھىكاللىلەنىغاد وَشُوْقًا إِلَىٰ وَتَعْظِمُ الْقَدْرِهِ وَلِكُوْنِهِ بَيْ دِنَائُعَ ۚ دَوَٰ لِهُ وَصَعِيهِ ٱجْمَعِينَ ﴿ ٱسْتَ للة الغظيم الشبيحان الله والخن دُلِلا العَرَاحِينِ إِيلًا ﴿ ثُمُّ رَبَقَةُ لَأَلْتًا لِي أَعُودُ مِا

للهِ ٱلرَّحْمِنُ الرَّجِيمِ قُلْهُ وَاللّهُ أَحَدُ عِنْ ثُقَ يَرَةً مُرَّةً مِا لِبُسْمَلَةٌ كَثُرًّا لْفَاتِحَةً وَالْمِ جُبِهِ هُدًى لَمُتَّقَانَ ﴿ الَّذَاسَ الَّذَاسَ ، وَيُعِيمُهُ نَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمُ يُنْفِعُونَ بنَ يُوعْمِنُهُ نَ بَمَا أَنْ لَا لَنْكَ وَكُمَا أَنْ لَمِنْ قَتَاكَ وَ ئُوقِينُونَ \* اُولَيْكَ عَلَيْهُ دَّى مِنْ رَبِيْمٍ وَاُولِيْكَ هُمُ لِلْفُلْإِ فُرُيَفِرًا وُلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُنْتَ فِأَدْعُوبِهَا بِبْهِ لِللَّهِ ا لَلَّهُ عِنْ الرَّحَنُّ شَالرَّجَيْمُ مِنْهُ الْمِيْلُكُ عِنْهُ الْقُدُّ وْسُ عِنْهُ السَكَادُهِ إِنَّهُ الْمُؤْمِنُ شِهُ الْمُهَمِّدُ مِنْ الْعَزِيْرُ الْمُعَارُجُهُ اْلْمُتَكَدِّرُهُ الْخَالِقُ شَهُ الْبَارِئُ شَالُفَهُوَّ رُسِّهُ الْغَفَّارُ عِنْ الْقَعَارُعِ الْوَحَابِ عِنْ الْوَزَّاقُ عِنْ الْفَنَّاحِ عِنْ الْفَنَّاحِ عِنْ الْفَلَّاحِ عِنْ الْفَلَّ عُلْمَا لِقَابِضُ عِلَى الْبَالِيطِ عِلَى الْحَافِضُ عِنْهِ الْرَافِعُ عِنْ الْمُؤَرِّ عَ لَلُذِلُ عُدَالْتِمْ عِدَ الْبَصِيرِ عِدَ الْكَثِيرَةِ الْعَدُلُةُ الْعَدُلُةُ للَّلْفُ مِنْ الْحُنَارُ مِنْ الْحُلِيهِ مِنْ الْعُطَارُ مِنْ الْعُفَامُ

عُ الشَّكُورُ مِنْ الْعَلَيْ مِنْ الْكُنْدُ مِنْ الْخُفِيظُ مِنْ شِهُ الْحُسِينُ شِهِ الْخِلِيلِ مِنْهِ الْهُ كَانِي مِنْ مِنْ الرَّافِينِ مِنْ لْجِيُبُ ﷺ الْوَاسِعُ ﷺ الْحَكِمُ ﷺ الْوَدُورُدِ ۗ الْحِمْلُ و انتاعتُ و النتهد الخري المركان الوكيل الله لْقَوِيُّ \* الْمُتَانُ \* الْوَلِيُّ \* الْحَسُدُ \* الْمُحُصِّرِ عِلَّا المندئ \* المعَدُ \* المحِدُ \* المُمنُ \* المُمنُ \* الْقَيَةُ وُ شِهُ الْوَاحِدُ مِنْ الْمَاحِدُ مِنْ الْوَاحِدُ مِنْ الصَّمَادِ عِهِ الْعَادُرِ مِنْ الْمُعَنْكِدُرَةِ الْمُعَدَّدِيمِ الْمُعَرِّرِةِ الْمُعَرِّرِةِ الْمُعَرِّ شَالَاوَلُ \* الْاَخِرُ \* الظَّاهِمُ \* الْيَاطِنُ \* الْوَا عِهِ الْمُنْتَعَالِ مِنَّ الْمَرَّعِ النَّوَّاكِ مِنْ الْمُنْتَعَةُ مِنْ الْعَطَةُ ﷺ الاَّ وَ ٰفُ ﷺ مَا لِكُا لَمُلْكِ ۞ دُوا كُيْكَرَلُ وَالْحَرَاهِ ﷺ الْمُعَنِّى الْمُعَانِي عِنْهُ الْغَيْنُ ﷺ الْمُعَنِّى الْمُعَنِّى الْمُعَانِعُ هُ ٱلصَّارُ مُ النَّافِعُ مِنْ النُّورُ مِنْ الْهَادِي مِنْ الْبَايُ ية الْيَاقِي ﷺ الْوَارِئِكَ ﷺ الْوَتَبَيْدُ ﷺ الصَّبُورُ ا

كَلِّشَيُّ عِلْمًا وَغَفَرَ ذُنوُك ﴿ غُفُرْ أَنْكَ رَتَّنَا وَإِ صِيْرِ وَلَاحَوْلَ وَلِأَقْوَّهُ إِلَّا بِاللَّهُ الْعَلَةِ الْعَظَيْمِ اَنَكُ لَانْحُصِيْ ثَنَاءً عَلَىٰ كَانْتُ كَأَا تَذْنَكَ عَلِيٰهَ لَهُ كَ وَعَنَّزُ جَاهُكَ ۚ يَفْعُكُ ۚ اللَّهُ مُمَا بَتِنَا ۚ وَ يَقُدُّ فَكُهُ مَا يُرُيدُ بِعِنَ فِهِ مَا حَيُّ مَا فَيَوُمُ مَا يَدِيعَ السَّمَةِ ا ذَا الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ \* لَأَلَّهُ إِلَّا انْتُ نَتَ بِجَاهِ سَبَدِنَا مَعَ دَصَا ٓ اللهُ غَثْ نَمَا وَا دْحَمُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ وَرَرُكَاتُ مُعَلَيْ تُهُ جَمِيْكُ مِحِيْكُ ﴿ إِنَّهَا مِوْمُكَالِلَّهُ لِلْهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ

نَّاللهُ وَمَلَآئِكَ تُهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى لِنِنَّ يَآآيَتُهَا لَهُ بِنَ الْمَنُواصَلُواعَلَيْهِ وَسَلِمُواللَّهِ اللَّكَةَ صَلِّا فَضَيَلْ صَلَاةٍ عَلَى اللَّهَ عَلَا مَعْدَ مَغْلُوقًا فِكَ سَيِيْدِ مَا مُحَتَّمَدٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحِبْهُ وَيَلِمْ عَدَدَ مَعْلُومًا فَكَ وَمِلَا ذَكِلَا إِنْكَ كُلْمَا ذَكُولُ الذَّا كَرُونَ وَغَفَلَ عَنْ دِكِرِهِ مُ الْعَافِلُونَ

٢

، هَانَا لَا مَا نُوا ستنقذنابه ونعكادة الهُ النِّيَاءَ الدَّرَةِ أَلِكَامِ وَيَغِدُ هَا لَكُامِ وَيَغِدُ هَا لَكُ في هناالنجاف كُرُوالصّاكرة عَالِنيَّة نَذُكُ هُا كَعُدُو فَقَهَ الْإَسَانِيدِ عَ رَجُولًا إِلَيْهِ مِنْ الْآيِمَارُ الكي لومخلَّدُ عُتِهُ: ﴿ فَاللَّهُ عَلِاذِلْكَ قَدَّرُ ﴿ لَآلِهُ عَنَرُهُ وَلَا يُّ وَقَالَ ﷺ مَنْقَالَ

﴿ قَامَتُهُ اللَّهُ مَرَتَ هِينِهِ الدَّعْوَةِ ٱلتَّافِعَةِ وَالصَّكَرُهُ ا لَهُ وَالْفَصْلَاةُ وَانْعَةٌ فُرَقَامًا مُحُودًا الَّذِي سْفَاعَتِهُ وَمَرَالِقِتُهُ إِنَّهُ \* وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَاةِ عَلَى النِّيَّةِ عِنْهُ لَهُ نَيْئًا اللَّهُ حَا لنَّهُ ﷺ فَانَّاللهُ يَقْبُلُ لِصَّلَا تَيْنُ وَ ;ْآهْ\آلنهُ ولهُ تَكُ<sup>بُ</sup>مْ. أ لَصَلَاةَ عَلَى فَقَدًا خَطَاطَ بِهَ الْ لَةَ لَا وَإِذَا كَانَ التَّارِكُ يُخِ

حَسَكَهُ عَكِالنَّارِ وَتَبَتَّهُ بِإِلْقَوْلِ لِثَّابِتِ فِيا الْمُنْ عَاهُ وَأَدْخَاهُ الْكُنِّ لَهُ وَكُمَّا يَنُو رَّالَهُ يَوْ مُرَالِقِيمَةِ عَكَلَّ لِصِّاطِمِيرٍ

لتَهَآءِ فَنُقَوُّ لِٱلْمُلَاّ ثُكَّاءُ هٰ لَأَعَمُ لهم و مروالغرر مروالم 

و ﴿ وَعَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أخ مُومُناً صكا ألله قال أ لهُ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَنْكَ

الله فَيْمُ إلله جَامِعَ ﴿ مُقْنَفِن ر سُول الرَّاحة ع كا م

ور بين بني الرجيمة والم معلوم منكرية داعي مَهِدِي ﷺ عُجَاكِ ﷺ حَوْزٌ ﷺ عَفُو ۗ إِلَيْهِ مَكُنُ ﷺ مَتِينَ ﷺ مُبِينُ ﷺ مُمِينُ ﷺ مُمُ ﷺ ذُوُقُومَ ﷺ ذُوُحُرْمَةٍ ﷺ ذَوْ ع دُوفَضَيْل ﷺ

بين الله المخال المخارة الرحية المسلكة المحالية وسلم الله الله وسلم وهاذه صفة الروضة المباركة المئة وكالله وسلم وسلم وسلم وصاحباه الوبكير وسلم وعمر وضاحباه الوبكير وسلم وعمر وضما لله الله المؤلمة ا



## لككينتكنوته



للهُعَنَّهُ الأي أو ليِّهِ صَلِّكَ اللَّهُ وُ

لَيْنَ \* مَعْ الْعَا

غْفْ لِي هَاارْ تِكْنَنُهُ بِفِضَ حَمُ الرَّاحِمِينَ \* وَصَلَّىٰ للهُ عَلَى تَ إِلنِّيَيِّينَ \* وَآمِامِ الْمُسْلَمُ وَلَلْمَادُ لِللَّهِ رَبِّ الْعُالِمِينَ الْعُالِمِينَ

فكفالضيلاة مَتَايَاللهُ عَلَيْسِيَتِيدِ نَا وَمَوْلَانَا مُخَلَدٍ وَنَ لْهُمَّرِّصَيْلَ عَلَيْحُةً لِهِ وَأَرْوَآجِهِ وَ ليحري الأرتي

كَ نَعْرَاةً وَرَسُولُكَ بِالْجَوِّ 1561 لة كيدين تمنُّ لَهُ لَهُ زَهُ وَاجْرَهِ مِنَا وَمَرْضِيَ الْمُقَالَةِ ذَامَنْطِقِ عَدْ عَظَمَ النَّاللَّهُ وَمَالَّا بِكُنَّهُ يُصُلُّو ابتيا المع والمركبة والماس إج ٱلمُنبروَعَكَ والسَّالَاهُ ١٠ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُوْرَاجُهُ

لَّدَوَكُمُ الْكُ

۴.

16/1/2 محج أدعد هُ وُمَّا آحَاطَ بِهُ عِلْمُأ عُكَدَخَلْفَكَ وَرَضَاءَ نَفَيْهِ

كُوَ مُنْهُ آثِكُ عَدَدَ قَائِكُ صُلَاةً مُكَرِّرَةً أَنَا عَلَا مَا لْكَالْدُّعَآءِ فَأَنَّهُ مُرْجُوًّا لِا

كِلِّ جُحَّةٍ وَالْعَدْ

مائذ ق



يارة له تجرأ المتراكأة عاق يرين لأمندادُ \* اللَّفَةُ صَمَ

٤.

مُعَيِّدُ \* اَللَّهُ فأمجد عكدة ماخصصت للفئة صكآغ بستدنا ومولانا 'نَامُحَلَّدُعَكَدَ

فأمخرتهم

فلهته

آهُ عَلَيْهُ آهُ آهُ اللهُ ١٠

Â

كأنآك

ولاقتن

مذا ٠:١١ \& 织 44 54 ~~ ده

يكره الذكة أجعًا 'نَفُزُقْ بَيْنَنَا وَيَنْنَهُ

ﷺ وَمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلِلْمُنْ الْمُنْ لِمُنْ لِمُنْ الْمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُل

لله تَعَالُهُ مَرِكًا تُهُ ﴿

۲. نخ العيسة



اسُ ﷺ وَمَا لَا مَنْهَا إِلَيْهَ دَعَاكَ بِهَا الْبِسَاءُ

وبعي

العذكةوا رَةِ ﴿ أَ للفئة و

ستعلنا بسننته وتوك المائه نشقناية وانفغنا قارئ هذاالكا بحركن الكفئة المهز

٨.

وَعَلَالِنَقَادِ فَاسْتَنَادَ وَعَلَ سَاكِكَ بِهِ حَجَّدُ نَدَيُهِ مَعَ لَكُنِهُ مِنْ الْمَاهُ . ﴿ عَالَاتُهُ بِمَامِيرَ هُ فَدَيُهُ لَهِ ، وَاسْتُلَا كَنِيَ اسْكَالُوْلُوْرُ مَعْ وَ إِنَّ وَ الْعُكَارِةِ نَّ تَكُونَ النَّهُ ،'مُذَهِرِهُ منفرة

عَدَدَا

70

\$ : زجميا

الأخياء

٥٥ الطاهرا الطاهرا العايد العيرا

\*\*\*\*\*((E)) \*\*\*\*\*

ع نيكو والتكنة

٨٦

الأة ذاء ك

جلاك

٨A

وهرد

4

الأراعة عِقْلَانُهُ وَ اراً وُكاماً ١٤٠٦ : عَاهَ لَهُ هَ

36.5619 اعًا • يمندرُ دُهُ ﷺ وَمَالُاسْمَآءِ الَّذِهُ دُعَا لَمْ ذِيكَا لَهُ بِهِيَ ك بهاصالي عليه ومألان آءالة دء مَآءِ إِنَّمَ دَعَاكَ بِهَامُولِي إِنَّهُ وَا تستمآءالة دعاك بماإزاهم أنئمآء التر دعاك بمااسمي لأنشكآءِ الَّيْةِ دِيمَا

كستماء إلنة دُعَاكَ بَهَا ذُوا لَكِفْ لُ عُ

عن ومرات

4 8

مُنَاقَتُهُ وَلِاعَدًا بِوَلَا تُوْبِيخِ وَأَ ازكةعَة

بہذ

Y

والمريد

1. 4

، ي (

حمي

ト人

11

أيَّا دُالْمَنَا نُ مُدِيعًا نديرانا حسد مأوا اع أولاء أما

كَايَنْبَغَ إِنْ تُعْرَفُ اللهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِ وَالْمَالِيَّةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَ

والحمد الدورت العالمين المنظمة المرافقة المنظمة المنظ

اللَّهُ أَهْ أَمْ أَنْ عَلَيْنَا بِصَفَاءَ الْمَعِنَّ فَذُوهِ مَنْ لَنَا جَيْعِ الْمُعَامِلَةِ \* مِنْنَا وَبَيْنِكَ عَلَالشَّنَةِ وَلَلْمَا عَةِ وَصِدْقِ التَّوَكُمُ لِعَلَيْكَ مُحْهُ وَالذَّةِ لِذَا مِنْ ذُوْرَكُومِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا وَعَلَيْكُ

و حَيْنِ الطِن بِكِ والمن عَلِنَا بِكِلْ مَا يَقِرَبْنَا الْيُكِ مُقَرِّوْنَا ا بِالْعَفْوِ فِي الدَّارِيْنِ عَارَبَ لَعَالَمِينَ وَحَسَّبُنَا اللهُ وَكَوْ وَسَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْكِمُ عَلَى يَدِيدُ إِذَ مِنَا صَطَفَى وَسَكَرَمْ عَلَى الْمُسَلِينَ وَلَكُنْ الْمُعَلِّمِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ

عي بيايو به ين المسلح و تركي والماي المتعلق الركي . المسلم المتعلق ال

المهُ مَصِلُهُ سَيلٌ وَبَارِكِ عَلِي بَيْدِ مَا وَمُؤَلَّا نَا كُفَرِينِ وَالْمِنْ

1/6

التغيال التح 111







1,15

٤

É Š.

